### محرعاج الخطيث

# اليِّئةفاللِّيِّدين





نال الوال بهذا الكتاب درجة الماجستير في العلوم الإسلامية المادة الشريعة الإسلامية » بتقدير ممتاز من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

> رمضان ۱۶۰۸ هـ آبریل ۱۹۸۸ م

## دليل الكتاب

| ى آ – ز     | ١ – تقديم الكتاب                            |
|-------------|---------------------------------------------|
| ory - ··· . | ۲ – موضوعات السكتاب ن                       |
| 30 - 700    | ٣ – فهرس المصادر والمراجع                   |
| . 400 - 670 | ٤ – فهرس الموضوعات                          |
| ۰۷۴ - ۰۷۰   | ٥ – فهرس الآيات القرآنية                    |
| ok{ - ev{ . | ٦ – فهرس الأحاديث الشريفة                   |
| 011 - 010 . | ٧ – فهرس الأحاديث الموضوعة                  |
| 090 - 090   | ٨ – فهرس البلدان والأماكن والمشاهد والغزوات |
| 7 097 .     | ٩ – فهرس الكتب المعرف بها                   |
| 701 - 1.1 . | ١٠ – فهرس الأعلام                           |
| 174 - 1.7   | • فهرس الأسماء                              |
| 757 - 15    | • فهرس السكنى                               |
| 441 440     | ه ف س من نسب الرأيم أو حدم                  |

تقب ريم

بقل

#### فضياً الأستاذعلي حاليب

أستاذ الصريعة الإسلامية بكلية دار العلوم \_ جامعة القاهرة

#### بسم المه الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أيُظهِرَه على الدين كله ، وأنزل عليه كتابه السكريم تبياناً للحق وهدى إلى الصراط المستقيم ، وأمره ببيانه وتنفيذ أحكامه بأقواله وأعماله ليكون الأمة من ذلك دستوركامل ، لا يفادر من أمور معاشهم ومعادهم صغيرة ولا كبيرة إلا وضع قواعدها ، وقرر أصولها ، وأضاه طريق الوصول إلى الحق فيها .

فله الحمد والشكر على ما منح عباده من أسباب الهداية ، وماضمن لهم من حفظ كتابه ، وما وَقَتَمُم إليه من العناية به ، والاستهداء فى تفسيره وتطبيقه بقول رسوله صلى الله عليه وسلم وعمله .

أما بعد فقد اصطنع الله محمدا صلى الله عليه وسلم لنفسه ، ورباه فأحسن تربيته ، وكمل خُلُقه حتى قال فيه – وهو أصدق القائلين – : « وإنك لَعَلَى خُلُق عظيم » (1) ، ثم بعثه إلى الناس بشيراً و نذيراً : « يأيها الذي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » (٢) .

<sup>(</sup>٢) ٥٤، ٦٤: الأحزاب

وقد افترض عليه ما افترض على الناس من طاعته والعمل بكتابه ، فقال سبحانه : ﴿ يَأْيُهَا النَّنِي انْقِ اللَّهِ وَلَا نَظِمُ الْكَافِرِينَ وَالْمَنَافَقِينَ إِنَ اللَّهَ كَانَ عليماً حَكَيْمًا . واتبع ما يُوحَى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا ٥ (١) ، وقال تمالى . ﴿ اتبع ما يُوحَى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ٥ (٢) ، وقال : « تم جعلناك على شريعة من الأس فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون ۽ (٣)

وأمره أن يبلغ ما أنزلَ إليه فقال ؛ ﴿ يأيِّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ مِنْ ﴿ ربك وإن لم تفعل فما بَلَّمْتَ رسالته ه (٤٠) ، فَبَلَّغَ صلى الله عليه وسلم ما أمره الله بتبليغه ، وشهد الله تمالى له بذلك في قوله : ﴿ وَالنَّجُمُ إِذَا هُوَى ﴿ مَا صُلَّ صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وَحْي يوحَي . عَلَّمَه شديد القُورَى ، ( ) ، وقوله : ﴿ وَإِنْكُ لَمْهِدَى إِلَى صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ . صَرَاطُ اللهُ الذي له ما في السموات وما في الأرض ه (٦) ولو أنه قصر في تبليغ رسالته ، أو بلغ ما لم يؤمر بتبليغه – لَحَلَّتْ به عقوبة ربه : « ولو تَقَوَّلَ عَلَيْمَا بعضَ الْأَقاويل . لأحذنا منه بالبمين . ثم لقطمنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ه (٧٠)

كا أمره أن يبين للناس ما خنى عليهم من مقاصده ، ويشرح لهم طرق تنفيذه فقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرُ لَتَمِينَ لَلنَّاسِ مَا نُزُّلُ إِلَيْهِمْ وَلَعْلَمُمْ يتفكرون ، . (٥٠) ، وقال سبحانه : « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدي ورحة القوم يؤمنون ه (٩) .

<sup>(</sup>١) أول الأحزاب :

<sup>(</sup>٤) ٢٢ : المائدة . · 1141: 14 (T)

<sup>(</sup>٦) ١٠، ٩٠: الثورى . (ه) أول النعم.

<sup>. 47</sup> LL : EV \_ EE (Y)

<sup>(</sup>٩) ٤٦ : النجل .

<sup>(</sup>٢) ٢٠٦ : الأنام .

<sup>(</sup> A ) غ غ : النحل .

هُ كَذَا أَعِدَ اللهُ رسوله للقيام بأعباء رسالته ، ثم أمر الناس بطاعته :

أمرهم بطاعته مقترنة بطاعته سبحانه فقال: « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تو آو اعنه وأنتم تسمعون » (1) ، وقال ثمالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرَةُ من أمرهم . ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً » (1) ، وقال سبحانه : « ومن يطع الله والرسول فأو الله مع الذين أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والسالحين ، وحسن أو ذلك رفيقا » (1) .

وأمرهم بطاعته استقلالا فقال سبحانه : «وما آتاكم الرسول فخذوه وما بهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » (٤) . وقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحَكِمُ لُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجًا ما قضيت ويُسَلِّمُوا أسليما » (٥) ، وقال سبحانه : « لا تجعلوا دعاء الرسول مما قضيت ويُسَلِّمُوا أسليما » (٥) ، وقال سبحانه : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا .

ثم قرر سبحانه أن طاعة رسوله طاعة له ، فقال : « إن الذين يبايعونك إنما يُبَاعِون الله يدُ الله فوق أيديهم ، فن تَكَثُ فإنما يَنْكَثُ على نفسه ، ومن أو في ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما » (٧) ، وقال سبحانه : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً » (٨) .

ولا خفاء بعد هذا في أن كتاب الله هو أصل دينه ، وأن سنَّة نبيَّه –

(٢) ٣٦: الأحزاب.

<sup>(</sup>١) ٢٠ : الأنفال .

<sup>(</sup>٧) ١٠ الفتح . ﴿ (٧) ٨٠ (١١ النساء .

قولية كانت أو فعاية – هى الموضحة لأحكامه ، والمقصلة لإجماله ، والهادية إلى طرق تطبيقه ، فهما صنوان لايفترقان ، ومنبعان للتشريع متعاضدان ، ولا شبهة في أن طاعة الرسول طاعة في ، ومخالفة أمره معصية في تعالى ، ومن عمل بالقرآن على غير المنهج الذى انتهجه الرسول صلى الله عليمه وسلم لا يكون عاملا بالقرآن .

وقد جرت سنة الله تعالى فى خلقه أن يختلف الناس فى تقبل دعوات الرسل ، والأخد بأسباب الهداية والصلاح مهما قامت الدلائل ووضحت البينات ؛ « ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم » (1) فنهم من يستجيب لداعى الخير مسرعا مطمئنا ، ويتجنب مزالق الجهل والخسران ، ومنهم من يركب رأسه ويتيم هواه ويضل عن سواء السبيل : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدكى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » (٢) . « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الأنس والجن يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون » (١) ، « ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » (١)

وقد ابتلى المسلمون فى كل العصور بمن بحاول صرفهم عن الإسلام ؛ تارة بالطمن فى كتابه ، وأخرى بمحاولة انتقاصه من أطرافه ، بالطمن فى السنة التي تفصل ما أجمِل منه ، وتوضح ما خنى ، وكأمهم حين وقفوا من القرآن أمام جبل شامخ لا يلين ، ورجعوا بعد المناء بخنى حنين – ظنوا أمهم قادرون على

<sup>(</sup>۱) ۱۱۹،۱۱۸ : هود .

<sup>(</sup>٢) ١١٠ : الألمام.

<sup>(</sup>۲) ۲۹ : المنطل .

<sup>(</sup>٤) ۴۰ إيس

النيل منه بتوهين السنة التي هي عماد بيانه ، فسلكوا لذلك طرقا ، وتكافوا شططاً ، فينهم من تجنى على الرواة وطعن في عدالتهم وصدقهم ، ومنهم من طعن في مثن الحديث فأنكر منه ما لم يوافق هواه ، ومنهم من ادعى انقطاع الصلة بين الرسول وما يروى عنه وتعذّر تمييز الصحيح منه من السقيم ، لإهال تدوينه نحو قرنين من الزمان ، وانتشار وضع الحديث انتصاراً لرأى أو إبطالا لمذهب ، فدعا إلى إهال الحديث جلة والاكتفاء بالقرآن السكريم ، ومن المؤسف حقاً أن يقول بهذا الرأى من يزعم أنه من المسلمين .

واكن العلى القدير الذى تكفل محفظ كتابه وأصول دينه بقوله : 

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (1) كان يمنح معونته وتوفيقه دائماً للمتقين المخلصين ، ومحذل أعداء المعاندين : « ولقد استُهزيء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون » (1) ، « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تَمنَّى أُلْقَى الشيطانُ في أمنيته فينسخ الله ما ياقى الشيطانُ ثم مُحكم الله آياته والله علم حكم » (1) ، « ولقد سَبَقَت كلتنا لِعبادنا المرسلين . إنهم لهم المَنْصُورون . وإن جندنا لهم الغالبون » (1)

فلهذا هيأ لدينه في كل العصور من يَرَمُوْ كيد الطاعنين في نجوره ، وهيأ لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من السلف الصالح ومن تهمهم بإحسان من عُني بالدفاع عنها بعد البحث في سندها ومتنها ، بتعرف أحوال رواتها ، وتمييز صحيحها من سقيمها ، ثم حفظها تارة في الصدور ، وأخرى في السطور . لقد كان المسلمون بين أن يدفعهم الحرص على سنة نبيهم إلى تقبل كل

<sup>(</sup>١) ١: الحجر . (٧) ١٠: الأنمام .

مايروى حتى لايفوتهم ماصح منها ، وأن يتأثروا بشبه المضلان فيرفضوه كله حذراً من الأخذ بالموضوع والوقوع في الباطل ، واكن الله جنبهم الخطتين ، وعصمهم من الوقوع في الورطتين ، ووفقهم إلى الطريقة الوسطى ، طريقة الاعتسدال البعيدة عن التعصب الأعمى والتحامل الذميم ، طريقة الفحص والتمحيص للسند والمآن ، ووضع القواعد العلمية الصحيحة لمعرفة من يقبل ومن لا يقبل من الرواة ، وما يقبل وما يرد من الأحاديث ، وجذا ميزوا الخبيث من الطيب ، ونالت السنة بجهودهم ما لم يعهد في شريعة من الشرائع ، ولا في نص من النصوص غير الكتاب الكريم .

وكان مما أثلج صدورنا ، وفتح باب الأمل في شباب عصرنا - أن الطالب المؤمن بربه ، والنيور على دينه ، والحجب لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السيد « محمد عجاج الخطيب » - سار على توفيق من الله ، وهدى من السلف العسالح ، فاختار لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية من كلية دار العلوم عاممة القاهرة - موضوع « السنة قبل التدوين » ، ليدفع ببحثه ما أثاره المضالون من انقطاع الصلة بين الرسول وما بين أيدينا من سفته ، ويظهر ما خنى على كثير من الناس من تدوين بعض السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبعضها في عهد الصحابة والتابعين ، قبل أن تدون الندوين الرسمى المعروف .

وقد رَجِّحَ أَن التدوين الرسمى بدأ فى منتصف العقد الهجرى الثامن من المقرن الأول حين طلب أمير مصر : عبد العزيز بن مهوان بن الحسم من كثير ابن مرة الحضرى – الذى أدرك سبعين بدريا من الصحابة فى حص – أن يكتب إليه بما سمع من أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديث أبى هريرة فإنه كان عنده . ولا يظن بكثير إلا أن يستجيب لطلب الأمير ، فيجتمع له بهذا ما كان عنده من حديث أبى هريرة وما عند كثير ، وحسبك هذا تدوياً

رسمياً لقسط كبير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك العصر ، وبكون ما فعله عمر بن عبد العزيز بعد هذا — من العناية بالحديث ومطالبة العلماء ف الأقطار المختلفة بكتابته والجلوس لمدارسته — ليس إلا امتداداً لما شرع فيه أبوه من قبل . وهو رأى يرجحه ماعرف عن السلف من الحرص على حفظ السنة والعمل بها .

وقد اقتضاء البحث أن يتكلم عن الوضع وأسبابه ، وجبود الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مقاومته وتطهير السنة من أوضاره ، وأن يتحدث عن آراء بعض المستشرقين ومن انخدع بهم من المسلمين ، فَفَند مزاعمهم ، ورد الحق إلى نصابه في مفترياتهم ، وبين فضل الصحابة وعدالتهم ، وحرصهم على العمل بالسنة وحفظها ، وتثبتهم في روايتها ، واقتداء من جاء بعدهم بهم في ذلك ، كا تعرض لما أثير حول بعضهم من شبهات فنفاها عهم .

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن الطالب كان أصيلا في عنه ، لم يُسُورُه تَوجيه وإرشاد ، بل جمع بجده كل ما استطاع الوصول إليه من مراجع ، وتناول منها كل مايلائم بحثه ، ثم عرض ذلك على مقاييس صيحة في نزاهة وصدق وإبجان ، وسهذا نظم أنمسه في سلك الحبين المسنة ، الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فيا ركوى الترمذي عن أنس رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحب سنى فقد أحبى ، ومن أحبى كان معى في الجنة » . والله المسئول أن ينفع الإسلام والمسلمين برسالته ، وأن بحصل من شبابنا والله المسئول أن ينفع الإسلام والمسلمين برسالته ، وأن بحصل من شبابنا شبابا صالحاً لا تخدعه مظاهر المدنية الكاذبة ، فيصكف على دراسة الدين القويم ، والتراث المجيد ، ويدفع عنهما تهم المبطلين ، وضلال المضاين ، وهو المادي إلى العراط المستقيم ،

على حسب الله

المحرم ۱۳۸۳ يونيه ۱۹۹۳

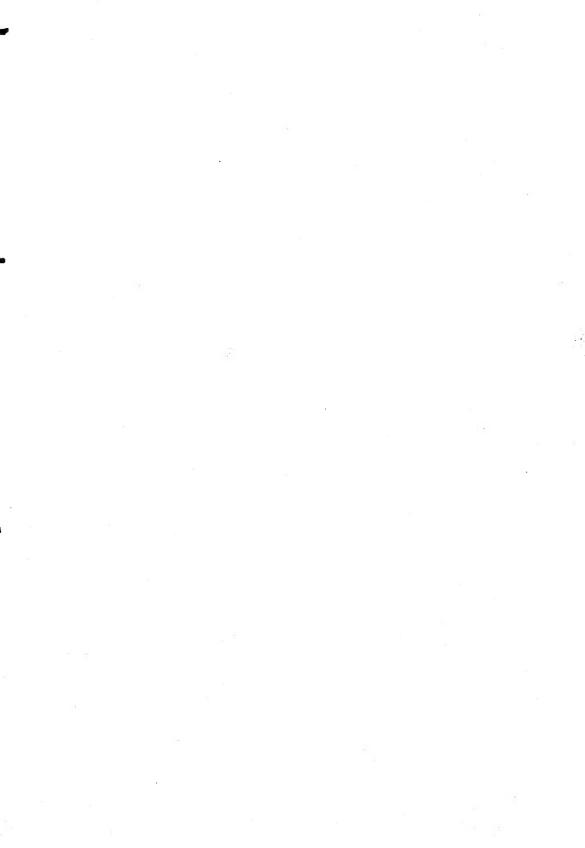